# دُرَرٌ مِنْ جَوامِعِ الْكَلِمِ عَلَى لِسَانِ خَيرِ الْبَشَرِ

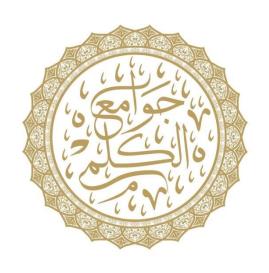

تَأْلِيفُ أَبُو أَنْسَ عَبْدُ اللَّه غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدِيهِ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ حقۇقالطى بَعَفۇظة الطبعة الأولى

٩٣٤١هـ

#### الْمُقَدِّمَةُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنتُر مُّسَلِمُونَ ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا عمران: ١٠٢]. ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَسَنَّ مَنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْجَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَاللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ مَنْهُا اللّهِ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمُ أَعْمَلَكُمُ وَيَعْفِرُ لَكَ عَلَيْكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَلًا فَوْلًا عَظِيمًا ﴿ يَكُولُوا عَظِيمًا ﴿ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدَ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ وَلَا حَزاب: ٧٠-٧].

#### أُمَّا يَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

## ثُمَّ أُمَّا بَعْدُ:

خَصَّ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِجُمْلَةٍ مِنْ الْخَصَائِصِ، مِنْ أَهَمِّهَا، أَنَّهُ أُوتِي جَوَامِعِ الْكَلِم وَخَوَاتِمَهُ وَفُوَاتِحَهُ، وَأُخْتُصِرَ لَهُ الْكَلَامُ إِخْتِصَارَاً، فَجَمَعَ اللهُ لَهُ الْمَعَانِي الْكَلِمُ أَخْتِصَارَاً، فَجَمَعَ اللهُ لَهُ الْمَعَانِي الْكَثِيرَة فِي أَلْفَاظ يَسِيرَة.

وَجُواهِعُ الْكَلِمِ أَحَادِيث نَبُويَّة قَلِيلَة الْأَلْفَاظ كَثِيرَة الْمَعَانِي، يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيجَازِ فِي أَرْوَع صُورِه، وَهِيَ مِنْ مَفَاخِر نَبِينَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ إِذْ خُصَّ بِهَا دُونَ سِواهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، بَلْ مِن الْبَشَرِ أَجْمَعِينَ، وَجُعِلَ ذَلِك مِن أَدِّلَة دُونَ سِواهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، بَلْ مِن الْبَشَرِ أَجْمَعِينَ، وَجُعِلَ ذَلِك مِن أَدِّلَة مُعْنَى، وَجُعِلَ ذَلِك مِن أَدِّلَة نَبُوتَه، وَأَعْلام رِسَالَتِه، لِيَسْهَل عَلَى السَّامِعِين حِفْظَهُ، وَلَا يَشُقَ عَلِيْهِم حَمْلَه وَتَبَلِيغَه، وَكُلَّ هَذَا مِنْ الْحِفْظِ الذِي تَكَفَّل اللهُ بِهِ لِهِذَا الدِّين. قَالَ الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الكَلِمِ: أَنَّ اللهُ يَجْمَعُ الأُمُورَ الكَثِيرَةَ، النَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي اللهُ: (وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الكَلِمِ: أَنَّ اللهُ يَجْمَعُ الأُمُورَ الكَثِيرَةَ، اللّهِ يَعْفَى فِي شُعبِ الْإِيْمَانِ. الكُثِيرَ فَن النَّكَيْرِ مِن الْعِنَايَةِ، فَقَالَ فِي وَصْفِهَا أَمِيرُ الْبَيَانِ الْكُثِيرَ مِن الْعِنَايَةِ، فَقَالَ فِي وَصْفِهَا أَمِيرُ الْبَيَانِ أَبُو وَقَدَ أَوْلَاهَا عُلَمَاءُ الْبَلَاعَةِ وَالْبَيَانِ الْكَثِيرَ مِن الْعِنَايَةِ، فَقَالَ فِي وَصْفِهَا أَمِيرُ الْبَيَانِ أَلُو مَن الْتَكَلُّونَ اللهُ تَبَارَكَ وَعَالَى: قُلْ مَعْرُو بِن بَحْرِ الْجَاحِظ: (وَهُو الْكَلَامُ اللّهُ تَبَارَكَ وَفِع وَكُثَرَ عَدَدُ مَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قُلْ مَعَانِيهِ، وجَلَّ عَن الصَّغَةِ، وَنُزِّهُ عَنْ التَّكَلُّفِ، وَكَانَ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قُلْ

وَقَدْ حَرِصْتُ عَلَى جَمْعِ مَا صَحَّ مِنْهَا وَمَا كَانَ الْعَمَلُ عَلِيهِ، فَيَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَنِي بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ حِفْظًا وَفَهْمَا وَدِرَاسَةً، وَأَنْ تَكُونَ مِنْ أَوَائِلِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَعْتَنِي بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ حِفْظًا وَفَهْمَا وَدِرَاسَةً، وَأَنْ تَكُونَ مِنْ أَوَائِلِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُعْتَنِي بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ اللَّي يَعْفَعَ بِهَا، وَيَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ.

## رُمُوزُ تَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ

لَقَدْ اعْتَمَدْتُ فِي وَضْعِ الرُّمُوزِ عَلَى طَرِيقَةِ السُّيُوطِي رَحِمَهُ الله فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ؛ لانْتِشَارِهَا بَينَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَسُهُولَةُ فَهْمِهَا، وَقَدْ وَضَعْتُ فِي نِهَايَةِ كُلِّ الصَّغِيرِ؛ لانْتِشَارِهَا بَينَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، وَسُهُولَةُ فَهْمِهَا، وَقَدْ وَضَعْتُ فِي نِهَايَةِ كُلِّ الصَّحَةِ أَو الْحُسْنِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الشَّيخِ حَدِيثٍ دَرَجَتُهُ مِنْ حَيْثُ الصِّحَةِ أَو الْحُسْنِ مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الشَّيخِ

الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللهُ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ، حَاشَا مُا كَانَ فِي الصَّحِيحِينِ أَو أَحَدِهِمَا فَلَمْ أَذْكُر الثَّانِي رَحِمَهُ اللهُ فِي مُؤَلَّفَاتِهِ، حَاشَا مُا كَانَ فِي الصَّحِيخِينِ أَو أَحَدِهِمَا فَلَمْ أَذْكُر الدَّرَجَة؛ لإطْبَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى صِحَّةِ مَا فِيهِمَا، وَهِيَ عَلَى النُّحْوِ التَّالِي:

"خ» البخاري، "م» مسلم، "ق» البخاري ومسلم، "د» سنن أبي دواد، "ت» سنن الترمذي، "ن» سنن النسائي، "هـ» سنن ابن ماجة، "٤» لهؤلاء الأربعة "٣» لهـم إلا ابن ماجه، "حم» مسند أحمد "عم» عبد الله بن أحمد في المسند "ك» للحاكم، "خد» الأدب المفرد للبخاري "تخ» التاريخ للبخاري، "حب» صحيح ابن حبان "طب» الطبراني في الكبير "طس» الطبراني في الأوسط، "طص» الطبراني في الصغير، "ص» سنن سعيد بن منصور، "ش» مصنف ابن أبي شيبة، "عب» مصنف عبد الرزاق، "ع» مسند أبي يعلى، "قط» الدارقطني، "فر» مسند الفردوس للديلمي، "حل» الحلية لأبي نعيم، "هب» شعب الإيمان للبيهقي "هق» سنن البيهقي، "عد» الكامل لابن عددي، "عق» الضعفاء للعقيلي "خط» للخطيب البغدادي.

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١- «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». خ م عن عمر.

٢- «أُعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ». (صحيح) شع طب عن أبي موسي.

٣- [قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيهِ السَّلَامُ:] يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُعْتِم الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُبَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ اللهِ، وَتُعْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَلَيْوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». م عن عمر.

٤ - «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». ق
 ت هـ عن أبي هريرة ابن عساكر عن عمر.

٥- «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِلَّا رَبَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ النَّارِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ اللهِ فَرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ عَيْدِ اللهِ الْمَلَا اللهُ إِلَا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْ فَلَا اللهِ بن مسعود.

٦- «اعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ
 أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا». (صحيح) حم
 عن عبد الله بن عباس.

٧- «يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، اوْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ مَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الطَّقْلَامُ وَجَفَّتِ الطَّحُفُ». (صحيح) حم ت ك عن ابن عباس.

٨- «يَا مُعَاذُ: أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». حم ق ت هـ عن معاذ بن جبل.

٩ - «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنا أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ
 غَيْري تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». م عن أبى هريرة.

٠١- «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّهَ»، قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى». خ عن أبي ذر.

١١- «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، خَالِصًا مِنْ قَالْبِهِ». خ عن أبي هريرة.

١٢ - «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِالله رَبًّا، وَبِالإِسْلامَ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً».
 حم م ت عن العباس بن عبد المطلب.

١٣ - «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّريقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ». م د ن هـ عن أبي هريرة.

12 - «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ؛ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ». حمق تن هعن أنس.

١٥ - «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ". خ م عن عائشة.

١٦ - «إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُبْ ؟ قَالَ: اكتُبْ القَلَمَ قَالَ: اكتُبْ القَدَرَ، مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ». (صحيح) ت عن عبادة بن الطَدَرَ، مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ». الصامت.

١٧ - «إذا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وإذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فَأَمْسِكُوا، وإذَا ذُكِرَ القَّدَرُ فَأَمْسِكُوا». (صحيح) طب عن ابن مسعود عد عن ابن مسعود وثوبان عد عن عمر.

١٨ - «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلا تُخْفِرُ وا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ». خ ن عن أنس.

١٩ - «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ». حم ق عن حكيم بن حزام.

· ٢ - «آمُرُكم بِثَلَاثٍ، وَأَنْهَاكُم عَن ثَلَاثٍ: آمُرُكُم أَن تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكوا بهِ شيئًا، وأَن تَعتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا ولَا تَفَرَّقوا، وتَسْمَعُوا وتُطِيعُوا لِمَن وَلَّاهُ اللهُ

أَمرَكُم، وأَنْهَاكُم عَن قِيلَ وقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ». حل م عن أبي هريرة.

٢١- «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». حم ق عن علي.

٢٢ - «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ». حم م عن عائذ بن عمرو.

٣٢ - «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ
 مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لا، مَا صَلَّوْا».

٢٤ - «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا». م عن أبي سعيد.

٥٧- «أَذِّنَ فِي النَّاسِ: أَنَّه مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ». (صحيح) البزارع عن عمر.

٢٦- «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُوْتُوا النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَيُعْتَمُوا النَّابَهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى». خ م عن عبد الله بن عَمر.

٢٧ - «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ». خ عن جابر.

٢٨ - «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي
 كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا». م عن أبي هريرة.

٢٩ - «الْعِبادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِليَّ». م عن معقل بن يسار.

٣٠- «إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِي اللهُ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِي الله فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ». (صحيح) د عن ابن عمرو.
 ٣١- «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ». م عن جابر.

٣٢- «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ». حم خ ن عن أبي هريرة.

٣٣- «إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّتُتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ». (صحيح) حم حب طب ك هب الضياء عن أبي أمامة.

٣٤- «الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اخْتِلَافِ أُمَّتِي، كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ». (حسن) الحكيم عن ابن مسعود.

٣٥- «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينَهُ شَهَادَتَهُ». حمق تعن ابن مسعود.

٣٦- «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فِسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، عَضُّوا عَلَيْهُ مِنْكُمْ فِسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً». (صحيح) د عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً». (صحيح) د عن العرباض بن سارية.

٣٧- «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». م عن ابن عمر.

٣٨- «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ». حم من عن أبي هريرة.

٣٩- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تعالى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ». ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أَذُلُكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اللهَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»، ثُمَّ تَلا: ﴿ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ اللهَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»، ثُمَّ تَلا: ﴿ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ اللهَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»، ثُمَّ تَلا: ﴿ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ اللهَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ»، ثُمَّ تَلا: ﴿ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ اللهَا اللهَ اللهُهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

• ٤ - «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». م عن تميم الداري.

٤١ - «إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ». (صحيح) ت عن ابن عمر.

- ٤٢- «الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ». (صحيح) تخ د ك عن أبي هريرة حم عن الزبير ومعاوية.
- ٤٣ «إِذَا كَانَتِ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ». (حسن) هـ عن أَهبان.
  - ٤٤ ﴿إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». خ عن أبي هريرة.
- ٥٤ «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ». ق هـ عن أبي هريرة.
- ٤٦ «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وقَوْلُ النَّفْرِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وقَوْلُ النَّوورِ». خ عن أنس.
- ٧٧ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار». حم عن أبي هريرة.
- ٤٨ «إِنَّ الدِّينَ يُسْرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدُ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا،
  وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ». خ ن عن أبي هريرة.
  - ٤٩ «قُلْ: آمَنْت بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ». حم م ت ن ه عن سفيان بن عبدالله الثقفي.
- ٥ «أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْمُوَالاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ». (حسن) طب عن ابن عباس.
- ٥١ «أَفْضَلُ الْإِيمَانُ: الصَّبرُ وَ السَّمَاحَةُ». (صحيح) فر عن معقل بن يسار تخ عن عمير الليثي.

٥٢ - «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ». (صحيح) حم طب عن أبي لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ». (صحيح) حم طب عن أبي الدرداء.

٥٣ - «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ». م عن عبد الله بن عمرو.

٤٥- «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْكُولًا فَيْعَلَّمُ وَيَعْفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا

٥٥- «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ولَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ». (حسن) حم ت عن حذيفة.

٥٦ - «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا؛ كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِن فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِن الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤُذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤُذِ مَنْ فَاللهِ فَإِنْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نَوْدُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَلَا هَلَكُوا جَمِيعًا». حم خ ت عن النعمان بن بشير.

٥٧- «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ». (صحيح) حم ن هـ ك عن ابن عباس.

٥٨- «أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ». (صحيح) طب عن ابن مسعود.

٥٩- «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى». (حسن) الروياني قط هق الضياء عن عائذ بن عمرو.

٠٦٠ «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ». (صحيح) أبو القاسم بن بشران في أماليه عن أبي هريرة.

71 - «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنْ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّسُهُ اللَّ الْمَهُاتِ الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِلِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْخَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ حِمًى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ النعمان الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِي الْقَلْبُ». ق ع عن النعمان بن بشير.

٦٢ - «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ». حم ق عن عائشة.

٦٣ - «بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ». م هـ عن أبي هريرة .

٦٤ - «طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، أَنَاسُ صَالِحُونَ، فِي أَنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِم، أَكْثَرُ مِمَنْ يُطِيعُهُمْ». (صحيح) حم عن ابن عمرو.

٦٥ - «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتي عَمَّا حَدَّثَتْ به أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ بهِ». م د هـ عن عياض بن حمار.

٣٦- «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
 (صحيح) حم ه عن أبي ذر طب ك عن ابن عباس طب عن ثوبان.

7٧- «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ تَعالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُ اللهِ لَهُ بَهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ يِلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ مِنْ بَلَغَتْ يَكْتُ الله لَهُ بَهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يِلْقَاهُ». سَخَطِ الله مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بِلَغَتْ يَكْتُ الله لَهُ بَهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يِلْقَاهُ». (صحيح) مالك حم ت ن هـ حب ك عن بلال بن الحارث.

٦٨- «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الحَنِيفيَّةُ السَّمْحَةُ». (حسن) حم خد طب عن ابن عباس.

٣٠- «إِنَّ اللهَ حِينَ خلقَ الْخِلقَ كَتَبَ بيدِهِ عَلَى نَفْسِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي».
 (صحيح) ت عن أبي هريرة.

·٧- «ادْعُوا النَّاسَ، وَبَشِّرُوا ولَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا ولَا تُعَسِّرُوا». م عن أبي موسى.

٧١- «إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً». حم ق ت ه عن ابن عمر.

٧٢- «سِيَاحَةَ أُمَّتِي: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى». (صحيح) د ك هب عن أبي أمامة.

٧٣- «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ». حم ق ٤ عن أبي موسى.

٧٤- «إذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعُوا الْعِينَةِ، وَتَبِعُوا أَذْنَابَ اللهُ بِهِمْ ذُلَّا فَلَمْ يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ ذُلَّا فَلَمْ يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا وِينَهُمْ». (صحيح) حم طب هب عن ابن عمر.

٧٥- «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ: بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ». (صحيح) حمد ن حب ك عن أنس.

٧٦- «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ، كَحُرْمَةِ دَمِهِ». (صحيح) طب عن ابن مسعود.

٧٧- «أَحَبُّ الْجِهادِ إلى اللهِ كَلِمَةُ حَقِّ تُقَالُ لإِمَامٍ جَائِرٍ». (حسن) حم طب عن أبى أمامة.

٧٨- «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ». حم ق د ت عن جابر.

٧٩- «الْآن حَمِيَ الْوَطِيسُ». م عن العباس بن عبدالمطلب.

٠٨- «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ». حم م ت عن أبي موسى.

٨١- «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». حم ق ن ه عن

٨٢- «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». خ عن عقبة بن عامر البدري.

٨٣- «رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُر، وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُر، وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». (صحيح) حمد نه ك عن عائشة.

٨٤- «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». ق عن مالك بن الحويرث.

٨٥- «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». م عن جابر.

٨٦- «الْحَجُّ عَرَفَةَ». (صحيح) حم ٤ ك هق عن عبد الرحمن بن يعمر.

٨٧- «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ البَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ القَضَاءِ». (صحيح) ت ك عن أبي هريرة.

٨٨- «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا». (صحيح) ت عمرو بن عوف.

٨٩- «مَنْ إِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئ». م عن معمر.

• ٩ - ﴿ إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ﴾. (صحيح) قط عن عبدالله بن عباس.

٩١ - «كُلُّ مُسْكِرِ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». م عن ابن عمر.

٩٢ - «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ق عن عائشة.

٩٣- «الخراجُ بالضَّمانِ». (حسن) عن عائشة.

٩٤ - «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ». م عن عائشة.

٩٥ - «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِنْعَاهِرِ الْحَجَرُ». (صحيح) ت عن عمرو بن خارجة.

٩٦ - «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». (صحيح) حم د عن رجل.

٩٧ - «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». (صحيح) هـ قط عن أبي سعيد الخدري.

٩٨- «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا».

(صحيح) حم دك عن أبي هريرة ت ه عن عمرو بن عوف.

٩٩- «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ». (صحيح) ت ن عن الحسن بن علي.

- ٠٠٠ «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ». (صحيح) حم هق عن ابن عمر.
- ١٠١- «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». (صحيح) هق عن ابن عباس.
- ١٠٢ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». خ م عن ابن عباس.
- ١٠٣ «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ». (حسن) هب عن عائشة.
- ١٠٤ « آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، فَوَ الَّذي نَفْسِي بيدِهِ لو كَانَتِ الدُّنيا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَناحَ بَعُوضةٍ، مَا سَقَى مِنْهَا كافِرًا كأسًا». (حسن) هناد الزهد عن عمرو بن مرة مرسلا.
  - ٥٠١- «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ». ق حم ت ن عن عائشة.
- ١٠٦- «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مِيِّتُ، وأَحْبِبْ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مُفارِقُهُ، واعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجزِيٌّ بِهِ، واعْلَمْ أَنَّ شرَفَ الْمُؤمِنِ شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مُغارِقُهُ، واعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجزِيٌّ بِهِ، واعْلَمْ أَنَّ شرَفَ الْمُؤمِنِ قِيامُه بِاللّيلِ، وَعِزَّه اسْتِغْنَاؤُه عَن النَّاسِ». (حسن) الشيرازي في الألقاب ك هب عن سهل بن سعد هب عن جابر حل عن على.
- ١٠٧- «أَتُحِبُّ يلينُ قلبُك، وتُدرِكُ حاجتك، ارحَمِ اليتيمَ، وامسَحْ رأسَه، وأَطْعِمْه مِنْ طَعَامِك، يَلِنْ قلبَك، وتُدرِكْ حَاجَتَك». (صحيح) طب عن أبي الدرداء.

١٠٨- «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَمْرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ». خ م عن أبي هريرة.

١٠٩ - «إِنَّ الله تَعَالَى طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّا، وَإِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَقَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَ المومنون: ٥١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ فَ المومنون: ٥١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ فِي عَلَيمٌ فَي السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ: يَا السَّمَاءِ: يَا السَّمَاءُ وَمَا بَنُ مَ مَنْ أَبُو مَمَا مَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَالْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى رُبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟». معن أبي هريرة.

٠١١- «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». (صحيح) ت هـ عن أبي هريرة.

١١١- «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». خ م عن أنس بن مالك.

١١٢ - «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». خ م عن عبد الله بن مسعود.

١١٣ - «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». خ م عن أبي هريرة.

١١٤ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَب»، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». خ عن أبي هريرة.

٥١١- «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا فَيَاتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا فَيَرْحْ ذَبِيحَتَهُ». م عن شداد بن ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». م عن شداد بن أوس.

١١٦ - «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ». (حسن) ت عن معاذ بن جبل.

11٧ - «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ، وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». م عن الحارث بن عاصم.

11 - (الله عَبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالًّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْمُ مَ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ فَاسْتَكْسُونِي أَكْمُ مُ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ عَلَى اللَّهُ وَالْتَهُ وَالْتَعْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ الكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَقْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فَي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَقْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فَا وَلِكُ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فَا وَالْتَهُ وَالْتَعْمَ وَالْتُ وَالْتُوا عَلَى أَوْلُونَ عَلَى أَوْلِهُ وَالْحِدِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ وَالْتَلْقُولُ وَالْتَهُ وَالْتُوا عَلَى أَوْلِهُ وَلَالِكُولُ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ وَالْمَا عَلَى أَوْلِهُ وَالْمِنْ وَالْعَلَى أَوْلِهُ وَالْمَلِي فَالْوَلَا عَلَى أَلُوا عَلَى أَوْلِهُ مَا وَلِهُ وَلَكُمْ وَالْولَا عَلَى أَنْهُ وَلَا فَرَالِ وَاحِدِ مَا نَقَصَ وَالْولَا عَلَى أَوْلُولُ فَيْ فَالْمَا عَلَا فَيَا فَلَا فَالْمُعَلِّ وَالْمَلْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُلْكُولُ وَالْعَلَى أَنْوا عَلَى أَلُوا عَلَى أَلَا وَا عَلَى أَلْوا عَلَى أَلِ

مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِي أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرً فَلْا يَلُومَنَ إِلَّا فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا فَعَى عَنْ رَبِه عِن رَبِه عِن وَجِل. فَشَدُهُ . م عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ». م عن النواس بن سمعان.

٠١٠- «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ». (صحيح) هـ عن سهل بن سعد الساعدي.

١٢١- «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقُوى هَاهُنَا؛ - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقُوى هَاهُنَا؛ - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِم، كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ، وَمُهُ، وَعَرْضُهُ». م عن أبى هريرة.

١٢٢ - «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ، وَمَا أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ

عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فَيَمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». م عن أبي هريرة.

17٣ - «إِنَّ اللهُ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». خ م عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل.

١٢٤ - «إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عِلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْعِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اللَّهِ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اللَّهُ عَلَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَا اللَّهُ عَلَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اللَّهُ عَلَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اللَّهُ عَلَيْتُهُ وَلَئِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُهُ وَلَئُنُهُ اللَّهُ عِنْ أَبِي هُرِيرة.

٥١٢- «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ أَمْسَيْتَ، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. خ عن ابن عمر.

١٢٦ - «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبُالِي، يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ الْسَتَغْفَرْتَنِي فَوْرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». (حسن) ت الضياء عن أنس بن مالك.

١٢٧ - «مَا مَلاً آدَمِيُّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ». (صحيح) حم ت ن هـ عن المقدام.

١٢٨ - «أَرْبَعٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، وَمَنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ». خ م عن ابن عمرو.

١٢٩ - «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْر، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا». (صحيح) حم ت ن هـ حب ك عن عمر.

• ١٣٠ - «أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كَلَ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». (صحيح) هـ ك طب هق عن أبي حميد الساعدي.

١٣١ - «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَرَاعَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ». (صحيح) حب عن أي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ». (صحيح) حب عن أبي هريرة.

١٣٢- «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَومًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَومًا مَا». (صحيح) ت هب عن أبي بغيضَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَومًا مَا». (صحيح) عن هب عن على خد هب هريرة طب عن ابن عمرو الدارقطني في الأفراد عد هب عن علي خد هب عن على موقوفا.

١٣٣ - «كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُشْلِمًا، وَأَقِلَّ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُشْلِمًا، وَأَقِلَّ

الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ». (صحيح) تخع طب ك هب عن يزيد بن أسيد.

١٣٤ - «احْثُوا التُّرَابَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ». (صحيح) ت عن أبي هريرة عد حل عن ابن عمر

١٣٥ - «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». (صحيح) تخ دت ك عن أبي هريرة.

١٣٦ - «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ». (صحيح) حم تخ هب عن عائشة البزار عن جابر.

١٣٧ - «أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِم أُجُورَهُمُ بَعْدَ الْمَوْتِ: مَرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَلَيْهِم أُجُورَهُمُ بَعْدَ الْمَوْتِ: مَرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَلَيْهِم أُجُورَهُمُ بَعْدَ الْمَوْتِ: مَرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ عَلَمَا مَا مَرَبُلُ تَرَكَ وَلَدَاً عَلَمَا، أُو رَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَت، وَرَجُلُ تَرَكَ وَلَدَاً صَالِحَا يَدْعُو لَهُ». (حسن) حم طب عن أبي أمامة.

١٣٨ - «أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ». (صحيح) ك حل هب عن السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ». (صحيح) ك حل هب عن سعل

١٣٩ - «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». (صحيح) دت حم عن عبدالله بن عمرو.

• ١٤ - «إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً، فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا». (صحيح) حم عن أبي ذر.

- ١٤١ «اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالكَتَمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ». (صحيح) عق عد طب حل هب عن معاذ بن جبل.
- 187 «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثُلُ فَالْأَمْثُلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دَينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دَينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دَينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دَينِهِ رَقَةٌ ابْتُلِي عَلَى عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». ذَلِكَ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتُرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». حم خ ت هـ عن سعد.
- ١٤٣ «اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، ويَقْضِي الله عَلَى لِسان نَبِيِّهِ مَا شَاءَ». ق عن أبي موسى.
- 188 «اضْمَنُوا لِي سِتَّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اثْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ». (حسن) حم حب ك هب عن عبادة بن الصامت.
- ٥٤٥ «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ: أَفْشُوا اَلسَّلَام، وَصِلُوا اَلْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا اَلطَّعَامَ، وَصِلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». (صحيح) حم ت ه ك وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». (صحيح) حم ت ه ك عن عبدالله بن سلام.
- ١٤٦ «أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ، حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً». خ عن أبي هريرة.
  - ١٤٧ «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ". (حسن) هـ عن ابن عمر.

أبى هريرة.

- ١٤٨ «اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قبلَ هِرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قبلَ فَقْرِكَ، وفَرَاغَكَ قبلَ شُغْلِكَ، وخياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ». (صحيح) ك هب عن ابن عباس حم في الزهد حل هب عن عمرو بن ميمون مرسلا. هب عن ابن عباس حم في الزهد حل هب عن عمرو بن ميمون مرسلا. ١٤٩ «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ: جَهْدٌ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». (صحيح) د ك عن
- ٠٥٠ «أَطْيَبُ الكَسْبِ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكَلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». (صحيح) حم طب عن أبي بردة بن نيار.
- ١٥١ «أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا». (حسن) ابن النجار عن علي.
- ١٥٢ «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ: الْمَوتِ؛ فإنَّه لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدُّ فِي ضِيقٍ مِن الْعَيشِ إلَّا وَسَّعَه عَلَيهِ، وَلَا ذَكرَهُ فِي سَعَةٍ إلَّا ضَيَّقَها عَلَيهِ». (حسن) هب حب عن أبي هريرة البزار عن أنس.
- ١٥٣ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ». ق عن عائشة.
- ١٥٤ «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقاً، المُوَطَّئُونَ أَكْنافاً، الَّذِينَ يِاللَّهُ وَالْمُؤُمِنِينَ إِيمَاناً أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقاً، المُوَطَّئُونَ أَكْنافاً، اللَّذِينَ يَالَفُ ولا يُؤلَفُ». (حسن) طس عن أبي يألَفُ ولا يُؤلَفُ». (حسن) طس عن أبي سعيد.
- ٥٥١ «أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثَمَّ أَبُكَ، ثَمَّ أَباكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ، فَالْأَقْرَبُ». (حسن) حم دت ك عن معاوية بن حيدة هـ عن أبي هريرة.

- ١٥٦- «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ». (حسن) د الضياء عن أبي أمامة.
  - ١٥٧ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ». م عن أنس وعائشة.
- ١٥٨ «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ مَنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَسْوَاؤُكُم أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَسْوَاؤُكُم أَخْلَاقًا، الثَّرْ ثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّقُونَ، وَالْمُتَفَيْهِقُونَ». (حسن) ت عن جابر.
- ١٥٩ «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَالدَّالَ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ». (صحيح) هب عن ابن عباس.
- ١٦٠ «إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى ومَا وَالأَهُ، وَعَالِمًا وَمُتَعلِّمًا». (حسن) هـ عن أبي هريرة طس عن ابن مسعود.
- 171- «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلَّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ». (حسن) الدارقطني في الأفراد خط عن أبي هريرة خط عن أبي الدرداء.
- ١٦٢ «إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةُ آخِذَةُ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ، تَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعُهَا». (حسن) حم عن ابن عباس.
- ١٦٣ «إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ أَكْثَرَ مِمَّا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ». (حسن) طب عد عن أبي الدرداء.

١٦٤ - « إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرَ الصَّدقَة». (صحيح) حم عن ابن مسعود.

١٦٥ - «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى». حم ق عن أنس.

١٦٦ - «الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ق ت عن ابن عمر.

١٦٧ - «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ». (صحيح) حم تخ هب عن عائشة البزار عن جابر.

١٦٨ - «إِذَا أَحَبَّ الله قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ». (صحيح) حم هق عن محمود بن لبيد.

١٦٩ - «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ اللهَ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثُوا لَا يَبْعَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَثُوا لِلللهَ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَنْ يَرَى أَثُوا لِللهَ عَلَى عَبْدِهِ ، وَ يُجِبُّ أَنْ يَرَى أَنْ يُولِ

• ١٧ - «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». ق عن المغيرة بن شعبة.

١٧١ - «يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، إِلا دَاءً وَال وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، إِلا دَاءً وَاحِدًا: الْهَرَمُ ». (صحيح) ت عن أسامة بن شريك.

1۷۲ - «جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا ، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ». خ عن أبي هريرة.

١٧٣ - «إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى: صُورِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَعْمَالِكُم». م هـ عن أبي هريرة.

- ١٧٤ «الْخَيْرُ عَادَةُ، وَالشَّرُّ لَجَاجَةُ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ». (حسن) هـ عن معاوية.
- ١٧٥ «صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَفِعْلُ الْمَعرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ». (صحيح) هب عن أبي سعيد.
- ١٧٦ «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». (حسن) د ت عن أبي هريرة.
- ١٧٧ «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَجَمَّلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا». (حسن) ع عن أنس.
- ١٧٨ «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الْمَعُونَةَ، عَلَى قَدْرِ الْمَؤُنَةِ، وَيُنْزِلُ الصَّبْرَ، عَلَى قَدْرِ الْمَؤْنَةِ، وَيُنْزِلُ الصَّبْرَ، عَلَى قَدْرِ الْمَؤْنَةِ، وَيُنْزِلُ الصَّبْرَ، عَلَى قَدْرِ الْمَؤْنَةِ، وَيُنْزِلُ الصَّبْرَ، عَلَى قَدْرِ اللهَ عَنْ أَبِي هريرة.
- ١٧٩ «المَسأَلَةَ كَدُّ يكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسأَلَ الرَّجُلُ سُلْطانًا، أَوْ في أَمْرِ لا بُدَّ مِنْهُ». (صحيح) ت ن عن سمرة.
- ١٨٠ «الْوَلَدَ: مَبْخَلَةٌ، مَجْبَنَةٌ، مَجْهَلَةٌ، مَحْزَنَةٌ». (صحيح) ك عن الأسود بن خلف.
- ١٨١ «الْهَدْيَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالاَقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ». (حسن) حمد عن ابن عباس.
- ١٨٢ «إِنَّ حَقَّا عَلَى اللهِ: أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا، إِلَّا وَضَعَهُ». حم خ د ن عن أنس.

- ١٨٣ «شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ». ق دت عن عائشة.
- ١٨٤ «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرِ». خ عن أبي هريرة.
  - ١٨٥ «فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ». م ت عن ابن عباس.
    - ١٨٦ «إنَّ لِصَاحِب الحَقِّ مَقَالًا». خ ت عن أبي هريرة.
- ١٨٧ «لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ». (حسن) هـ عن أنس وابن عباس.
- ١٨٨- «إِنَّ لِكُلِّ عَمَلِ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ». (صحيح) هب عن ابن عمرو.
- ١٨٩ «إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ، عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ». (صحيح) ك عن عائشة.
- ۱۹۰ «إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً». (صحيح) خد عن ابن عباس.
- ١٩١- «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ». (صحيح) ابن سعد خدك هب عن أبي هريرة.
- ١٩٢ «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمامٌ عادِلٌ، وشابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الله تَعالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي الله:

اجتَمَعا عَلَيهِ، وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ الله، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها، حتَّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَضِدَهُ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاها، حتَّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينهُ، ورَجُلٌ ذَكَرَ الله خالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». مالك ت عن أبي هريرة وأبي سعيد حم ق ن عن أبي هريرة م عن أبي هريرة وأبي سعيد معا.

١٩٣- «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْجَدِ مِنْهُ الْمُسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً». ريحًا طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً». ق عن أبي موسى.

198 - «أَلا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبِرِ الكَبائِرِ»، قُلْنا: بَلَى يَا رَسولَ اللهِ، قالَ: «الإِشْراكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ»، وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لَا الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ. حم ق ت عن أبي بكرة.

١٩٥- «صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنَتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَايْأَسْ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَعِشْ غَنِيًّا، وَ إِيَّاكَ وَمَا يُعتَذرُ مِنْهُ». (حسن) أبو محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة وابن النجار عن ابن عمر.

١٩٦ - «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا انْتَلَفَ». خ عن عائشة حم م د عن أبي هريرة طب عن ابن مسعود.

١٩٧ - «الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ، هَكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّب». (حسن) هـ حب عن أبي ذر.

- ١٩٨ «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ». حم م د ت ه عن عائشة.
- ١٩٩ «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُل زَعَمُوا». (صحيح) حم د عن حذيفة.
- ٠٠٠- «التُّوَدَةُ فِي كُلِّ شَيءٍ، إِلاَّ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ». (صحيح) د ك هب عن
  - ١٠١- «التَّأَنِّي مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». (حسن) هب عن أنس.
- ٢٠٢ « ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: مَا نَقَصَ مَالٌ قَطُّ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوا، وَلَا عَفا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَة ظُلِمَها إلا زَادَهُ الله تَعَالَى بِهَا عِزَّا، فَاعْفُوا يَزِدْكُمْ الله عِزَّا، وَرَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَة ظُلِمَها إلا زَادَهُ الله تَعَالَى بِهَا عِزَّا، فَاعْفُوا يَزِدْكُمْ الله عِزَّا، وَرَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَة ظُلِمَها إلا زَادَهُ الله تَعَالَى بِهَا عِزَّا، فَاعْفُوا يَزِدْكُمْ الله عِزَّا، وَلَا فَتَحَ الله عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسألَةٍ يَسْأَلُ النَّاسَ إلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ».
  - (صحيح) ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن عبدالرحمن بن عوف.
- ٣٠٢- «ثَلاَثُ مُهْلِكَاتٌ وَثَلاَثُ مُنْجِيَاتٌ، فَالْمُهْلِكَاتُ: شُحُّ مُطَاعٌ، وَهُوىً مُكَتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَالْمُنجِيَاتُ: خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَالْمُنجِيَاتُ: خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيةِ، وَالْفَقْرِ، وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ». (حسن) أبو الشيخ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ». (حسن) أبو الشيخ في التوبيخ طس عن أنس.
  - ٢٠٤ «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ». حم م ت عن أنس.
    - ٠ ٢٠٥ «خَيْرُ النَّاسِ، أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ». (حسن) القضاعي عن جابر.
- ٢٠٦- «فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكِمُ الْوَرَعُ». (صحيح) البزار طس ك عن حذيفة ك عن سعد.
- ٢٠٧- «إذًا مَاتَ الإِنْسَانُ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ، إلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». م عن أبي هريرة.

- ٢٠٨ «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ». خ عن عائشة.
- ٢٠٩ «دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ». (حسن) أبو الشيخ في الثواب عن أبي أمامة.
- · ٢١- «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ».

(صحيح) حم ت حب عن الحسن بن علي.

- ٢١١- «زُرْ غِبًّا، تَزْدَد حُبًّا». (صحيح) البزار طس هب عن أبي هريرة .
- ٢١٢ «زَمْزَمُ: طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ». (صحيح) ش البزار عن أبي ذر.
- ٢١٣ «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ
  كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا،
  أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ». (حسن) البزار سمویه عن أنس.
- ٢١٤ «إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ ولَمْ تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ». (صحيح) ت عن أبي هريرة.
- ٢١٥ (سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، رَجُلُ لَهُ دِرْهَمَانِ، أَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِا اللهِ مَالُ كَثِيْرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عَرَضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا». (حسن) ن عن أبي ذر ن حب ك عن أبي هريرة.
- ٢١٦- «شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ: شُحُّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ». (صحيح) تخ د عن أبي هريرة.
- ٢١٧- «الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ». (صحيح) حم عن علي القضاعي عن أنس.
- ٢١٨ «الشَّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ، فَحَسَنْهُ كَحَسَنِ الْكَلامِ، وقَبِيحُهُ كَقَبيحِ الْكَلامِ».
  (صحيح) خد طس عن ابن عمروع عن عائشة.

- ٢١٩ «صِلَةُ الرَّحِمِ، وحُسنُ الخُلُقِ، وحُسنُ الجِوارِ، يُعَمِّرْنَ الدِّيارَ، ويَزِدْنَ في الأعمارِ». (صحيح) حم هب عن عائشة.
- ٢٢- «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَ أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَ قُلِ اَلْحَقَّ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ». (صحيح) ابن النجار عن على.
- ٢٢١ «صَنَائِعُ المَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِم تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ». (حسن) طب عن أبي أمامة.
- ٢٢٢- «الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ». (صحيح) الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ». (صحيح) الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس.
- ٣٢٢- «عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ». (صحيح) حم ك هق عن بريدة.
- ٢٢٤ «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».
  (صحيح) البزار عن ابن مسعود.
- ٣٢٥ «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، حَتَّى الْعِلْمَ عن أنس. شَيْءٍ، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ». (صحيح) ابن عبد البر في العلم عن أنس.
- ٣٢٦- «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ». (صحيح) حم هـ عن سنان بن سنة.
- ٢٢٧ «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَالطَّلَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَمْلَأَ فِ أَوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ

بُرْهَانُ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا». حم م ت عن أبي مالك الأشعري.

٢٢٨ «عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدِ إِلاَّ للْمُؤْمِن:
 إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ».
 حم م عن صهيب.

٢٢٩ - «عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا ولَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا ولَا تُنَفِّرُوا، وإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فليَسْكُتْ». (صحيح) حم خد عن ابن عباس.

• ٢٣- «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلا شَانَهُ». م عن عائشة.

٢٣١- «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ». حم م عن سعد بن أبي وقاص.

٢٣٢ - «فكُّوا الْعَانِي، وَأَجِيبُوا الدَّاعِي، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ». حم خ عن أبي موسى.

٢٣٣ - «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللّهُ بِمَا آتَاهُ». حم م ت ه عن ابن عمرو.

٢٣٤ - «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ». (صحيح) طب حل عن أبي بكر.

٥٣٥- «كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَ كُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ لِلْنَاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ

مُسْلِمًا، وَأُقِلَ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثِرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ». (صحيح) هب عن أبي هريرة.

٣٣٦ - «كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً، لاَ يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ، لِضَعِيفِهِمْ». (صحيح) هـ حب عن جابر.

٢٣٧ - كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنَ. حم م د عن عائشة.

٢٣٨ - «لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِراعاً بِذِراعٍ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جامَعَ أُمَّهُ بِالطَّريقِ لَحْدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جامَعَ أُمَّهُ بِالطَّريقِ لَفَعَلْتُموهُ». (صحيح) ك عن ابن عباس.

٣٣٩ - «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ». (صحيح) ت ن عن أبي هريرة.

• ٢٤٠ «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلًا فِي غَنَمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ». (صحيح) حم ت عن كعب بن مالك.

٧٤١ - «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ، إِلَّا أُوتُوا الجَدَلَ». (حسن) حم ت هـ ك عن أبي أمامة.

٣٤٢ - «مَنِ اسْتَغْنَى، أَغْنَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ، أَعَفَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ، أَعَفَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَقَدْ أَلْحَفَ». اسْتَكْفَى، كَفَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَقَدْ أَلْحَفَ». (صحيح) حم ن الضياء عن أبي سعيد.

- 7٤٣ «مَا مَلَأَ آدَمِيُّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ: فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ». (صحيح) فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ: فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُثُ لِنَفَسِهِ». (صحيح) حم ت هـ ك عن المقدام بن معد يكرب.
- ٢٤٤ «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمهمْ وَتَعَاطُفِهمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى». حم م عن النعمان بن بشير.
- ٥٤٧- «مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ». (صحيح) ت عن عائشة. رضاءِ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ».
- ٢٤٦ «مَا قَلَ وَكَفَى، خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى». (صحيح) ع الضياء عن أبي سعيد.
- ٢٤٧ «مَنْ أَصْبَحَ مِنكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَومِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا». (حسن) خد ت ه عن عبدالله بن محصن.
- ٢٤٨ (مَنْ بَدَا جَفَا، ومَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، ومَنْ أَتَى أَبُوابَ السُّلْطَانِ افتُتِنَ».
  (صحيح) طب عن ابن عباس.
  - ٢٤٩ «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ». (صحيح) د عن ابن عمر.
- ٢٥٠ «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ». خ عن سهل بن سعد.

- ٢٥١- «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ، فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ». (صحيح) حم ك عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري.
- ٢٥٢ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». حم م عن أبي سعيد.
- ٣٥٧- «لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ». حم م ت عن أبي ذر.
- ٢٥٤ «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». حم ق عن عائشة وسعيد بن زيد.
- ٢٥٥ «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرعِ؛ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتَهَا، فَإِذَا سَكَنَتِ اعتَدَلَت، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمَنُ يُكْفَأُ بِالبَلاءِ. ومَثَلُ الْفَاجِرِ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعتَدِلَةٌ، حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ». ق عن أبي هريرة.
  - ٢٥٦ «مَنْ غَشَّ، فَلَيْسَ مِنَّا». (صحيح) ت عن أبي هريرة.
- ۲۵۷ «المُتَشَبِّع بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَي زُورٍ». حم ق د عن أسماء بنت أبي بكر م عن عائشة.
- ٢٥٨- «إِنْمَا الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ». (حسن) أبو الشيخ في التوبيخ عن عثمان وابن عباس.
  - ٢٥٩- «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». حم ق عن أنس.
- ٠٢٦- «المُسْتَشارَ مُؤْتَمَنُّ». (صحيح) عن أبي هريرة ت عن أم سلمة هـ عن ابن مسعود.

٢٦١- «نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَحَمَلَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ فِيهِ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ الْفِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُسَلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ». (صحيح) حم ه ك عن جبير المُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ». (صحيح) حم ه ك عن جبير بن مطعم ده عن زيد بن ثابت ت ه عن ابن مسعود.

٢٦٢ - «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فيهما كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ». خ ت هـ عن ابن عباس.

٢٦٣ - «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ». حم م د عن ابن مسعود.

٢٦٤ - «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». حم م د ت ه عن أبي هريرة.

٢٦٥ - «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ». (صحيح) حم حب عن أنس.

٢٦٦- «مَن سَأَلَ النَّاسَ أَمْوالَهُمْ تَكَثَّرًا، فإنَّما يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». حم م د عن أبي هريرة.

٢٦٧ - «مَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَهُ». (صحيح) حل عن أبي هريرة.

٢٦٨ - «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ». م ت هـ عن ثوبان.

٢٦٩ «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». حم م د ت عن ابن مسعود.

• ٢٧- «مَا تَرَكْتُ فِتنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ، مِنَ النِّسَاءِ». ق عن أسامة بن زيد.

٢٧١- «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ غَاشًا لِرَعِيَّتِهِ، إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». ق عن معقل بن يسار.

٢٧٢- «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ». م عن أبي هريرة.

٣٧٣- «نِعْمَ المالُ الصَّالحُ، للمَرءِ الصَّالِحِ». (صحيح) خد ك هب عن عمرو بن العاص.

٢٧٤ - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». معن أبي هريرة.

٧٧٥ - «لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِن جُحْرِ واحِدٍ مَرَّ تَيْنِ». خ م عن أبي هريرة.

7٧٦ - «إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عَمْلِ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ عَلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلُانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُو يَغُولُ: يَعْلَمُ لِلَّهِ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ يَخْرُطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ يَخْرُهُمُ اللهُ عَلْمُ لِلَهِ عَلْمُ لِلَهِ فَي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَهِ فَيُولُ: لَوْ مَا لَا لَكُونُ فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنْ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ». (صحيح) لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُو بِنِيَّتِهِ فَوزُرُهُمَا سَوَاءٌ». (صحيح) حم ت عن أبي كبشة الأنماري.

7٧٧ - «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَثُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْعُصُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَمْ يَنْعُضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَوْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا فَا لَمْ تَحْكُمْ أَوْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا فَا تُعْدَى اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ». (صحيح) هدك عن عبدالله عمر.

٣٧٨ - «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ». ق عن أبي هريرة.

٣٧٩ - «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ». م عن أبي بن كعب.

• ٢٨٠ «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». (صحيح) ت هـ عن أبي هريرة.

٢٨١- «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». (حسن) ت هـ عن أنس.

٢٨٢- «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ له فِي رِزْقِهِ، وأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». خ عن أبي هريرة.

٢٨٣ - «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ». ق عن حذيفة.

- ٢٨٤ «إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، ولَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». م عن عياض.
- ٢٨٥ «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
  (صحيح) ت عن أبي الدرداء.
- ٢٨٦ «المُؤمِن الْقَوِيُّ خيرٌ وَأَحبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وفي كُلِّ خيرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا ينْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ». م عن أبي هريرة.
- ٢٨٧- «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِب، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْنَارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا». ق عن ابن مسعود.
- ٢٨٨ «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، اللهِ ثُمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا، ومَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ،
  لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». م عن أبي هريرة.
  - ٢٨٩ «الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا». خ م عن أبي هريرة.
- ٢٩- «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ منها خُلُقًا، رَضِيَ منها آخَرَ». م عن أبي هريرة.
- ٢٩١ «لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». خ عن ابن عباس.

- ٢٩٢ «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً». خ عن أبي هريرة.
- ۲۹۳ «كُلْ وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ، مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ». (حسن) حم د وعلقه خ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
- ٢٩٤ «رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا». (صحيح) طب عن ابن عمرو.
  - ٧٩٥ «الْعَيْنُ حَقُّ». خ عن أبي هريرة.
- ٢٩٦ «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ». م عن أبي هريرة.
- ٢٩٧ «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ». خ عن أبي هريرة.
- ٢٩٨ «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». خ م عن أبي هريرة.
- ٢٩٩ «النَّاسُ مَعادِنُ كَمَعادِنِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ، خِيارُهُمْ في الجاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ
  في الإسلامِ إذا فَقُهُوا، والأرْواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَما تَعارَفَ مِنْها ائْتَلَفَ، وما
  تَناكَرَ مِنْها اخْتَلَفَ». م عن أبي هريرة.
- ••• ٣٠٠ «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً»، فقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله أَنْصِرهُ إِذَا كَانَ مَظلُوماً أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنعُهُ مِنَ كَانَ مَظلُوماً أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذلِك نَصْرُهْ». خ عن أنس.
  - ٣٠١ «اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». خ عن ابن عباس.

- ٣٠٢- «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». خ عن جابر.
- ٣٠٣ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَده مِنْ النَّار». ق عن أبي هريرة.
  - ٣٠٤ «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِّي فَلَيْسَ مِنِّي». خ م عن أنس.
  - ٥٠٥- «خَيْرُكُمْ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». خ عن عثمان بن عفان.
- ٣٠٦- «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُن التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُن وَعِرْضُهُ». معن أبي هريرة.
- ٣٠٧- «حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». خ م عن أبي هريرة.
- ٣٠٨- «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ». خ عن ابن عمر.
- ٣٠٩- «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِحَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». خ م عن أبي هريرة.
  - ٣١٠- (نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ). م عن أنس.
- ٣١١- «لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ». دعن أنس.

- ٣١٢- «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتِهِ، أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَنْفَى عَلَى مَا يَفْنَى». (صحيح) حب عن أبي موسى.
- ٣١٣- «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ». (حسن) ت عن أنس.
- ٣١٤- «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ». مالك حم خدم د عن أبي هريرة.
- ٣١٥ كَانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَا الحَادِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ، وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ». خ عن أنس.
- ٣١٦- «مَثَلُ الْمُؤْمِن مَثَل النَّحْلَة، لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا». (صحيح) طب حب عن أبي رزين.
- ٣١٧ «مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيًا». (صحيح) عد عن أنس البزار عن ابن عباس.
- ٣١٨- «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ، فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ، فَلاَ فَض لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَ تَقْضِى». (صحيح) ت عن علي .
  - ٣١٩- «اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ اَلْمُؤْمِنِ». (صحيح) طس الضياء عن أنس.
    - ٣٢ «إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ». (صحيح) د عن جابر.
- ٣٢١- «إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ». (صحيح) ابن سعد الحكيم عن أبي صالح مرسلاك عنه عن أبي هريرة.
  - ٣٢٢- «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا». ق عن أبي هريرة.

٣٢٣ - «سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ»، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: "الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ». م عن أبي هريرة.

٣٢٤- «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ». (صحيح) حم عن عبدالله بن بسر. ٣٢٥- «أَلاَ أُنبَّنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَرَخُورِ اللهِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَرَخُرُ اللهِ». (صحيح) ته ه ك عن أبي فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، ذِكْرُ اللهِ». (صحيح) ته ه ك عن أبي الدرداء.

٣٢٦- «مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً». (حسن) طب عن عبادة.

٣٢٧ - «سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ». خ عن شداد بن أوس.

٣٢٨ - «اللَّهمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فَيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِيهَا مَعَادِي، مَعن أبي هريرة.

٣٢٩- «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». ق عن أنس.

- تم بحمد الله -